أَفْتَنْ يَعَلَمُ أَغَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ أَلْحَقُّ كَتَنْ هُوَأَعْمِنَّ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ اَلَالْبَبِ ۞ الدِينَ يُوفُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ۞ وَالدِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ أَلْلَهُ بِيرِ ۚ أَنَ يُؤْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ أَكْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ النَّنِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرَّا وَعَلَنيَةَ وَيَدُرَءُ ونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أَوْلَإِلَكَ لَهُ مُعُقِّبِي أَلَدٌ ارْ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَّحَ مِنَ-ابَآبِهِمْ وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِّيَّانِهِمْ وَالْمُلَإِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِّ ۞ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْثُمُ ۖ فَنِعْمَ عُقْبَى أَلدَّارِّ۞ وَالذِينَ يَنفُضُونَ عَهَدَ أُلَّهِ مِنْ بَعْدِ مِينَافِهِ ، وَيَقُطَعُونَ مَآ أُمَّرَ أُلَّهُ بِهِ ٢ أَنْ يُّوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي إِلَارْضِ أَوْلَإِكَ لَمُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّهُ الدِّارِ ۞ اِللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ بَيْنَآهُ وَيَفْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَوْةِ الدُّنْبِيَا ۚ وَمَا أَكْحَيَوْهُ الدُّنْبِافِي الْاَخِرَةِ إِلَا مَتَاحُ ۚ ۞ وَيَقُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ٓ أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلِ إِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهُدِتَ إِلَيْهِ مَنَ أَنَابٌ ۞ أَلَذِ بِنَ ءَامَنُواْ وَتَطَّمَ إِنَّ قُلُوبُهُم بِذِكِ رِأَلَّهِ ۚ أَبَهُ بِذِكْرِ إِللَّهِ تَطْمَمِنُّ الْفُكُوبُ ۞ الذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ طُوبِيٰ لَهُمْ وَحُسِّنُ مَعَابِّ ۞

كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدُ خَلَتُ مِن فَبَالِهَآ أُمَّدُ لِتَتَالُواْ عَلَيْهِمُ الذِحَ أَوَّحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنِّنَ قُلُ هُوَرَيِّةٍ لَآ إِلَهَ إِلَّهَ مُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ ۚ وَإِلَيْهِ مَتَابٌّ ۞ وَلَوَانَّ قُرُءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ إَلِجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتَ بِهِ إِلاَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ إِلْمُؤْتِيَّ بَل لِلهِ إِلاَمُرُ جَمِيعًا أَفَلَمُ يَا يُئَسِ إِلذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ اللَّهُ لَهَدَى أَلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم نِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دِارِهِمْ حَتَّىٰ يَاتِي وَعْدُ اللَّهِ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادُّ ۞ وَلَقَدُ اسْتُهُ زِحُ بِرُسُلِ مِّن فَبُلِكَ فَأَمُلَيْتُ لِلذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ ﴿ أَفَهَـنَ هُوَ قَايِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفُسٍ مِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلهِ شُرَكَّاءَ قُلْ سَمُّوهُ مُرَّةً أَمْ ثُنَاتِئُونَهُ و إِمَا لَا يَعُلَمُ فِي إِلَارُضِ أَمْ بِظَلِهِ رِ مِّنَ أَلْقَوَلٌ بَلَ زُيِّنَ لِلذِبنَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ وَصَدُّواْ عَنِ السَّبِيلِّ وَمَنَ يُّضَٰلِلِ إِللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنُ هَادِّ ۞ لَمُّمُ عَذَابٌ فِي إِلْحَيَوْةِ الدُّنْيِا وَلَعَذَابُ اللَّاخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ أَللَّهِ مِنْ وَّاقِّ ۞

مَّنَالُ الْجُنَّةِ إلْتِ وُعِدَ الْمُتَّقَوُنَ تَجْرِك مِن تَحْنِهَا أَلَانْهَارُأْكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى أَلذِينَ اَتَّافَوْاْ وَعُقْبَى أَلْكِفْرِينَ أَلنَّارُ ۞ وَالذِينَ ءَانَيْنَهُ مُ اللِّي تَنْ يَفْرَحُونَ مِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ أَلَاحُزَابِ مَنْ يُنجِكُرُ بَغْضَهُ ۚ قُلِ إِنَّمَاۤ أَمِرُتُ أَنَ اَعُبُدَ أَلَّهَ وَلَا أَنْشُرِكَ بِهِ مُ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابٌ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَ لْنَكُ كُكُمًّا عَرَبِيًّا ۚ وَلَهِنِ إِنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ مَاجَآءَ كَ مِنَ أَلْعِـلُمِرِمَا لَكَ مِنَ أَلْتَهِ مِنْ قَرِلِيِّ وَلَا وَاقِّ ۞ وَلَقَدَ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُهُ أَزُوْجًا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَا نِنَ يَا نِنَ يَا نِنَ يَا نِنَ يَا نِنَ إِنَّا إِذْ إِنْ إِنَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَا بُ ۖ يَـمُحُواْ اللَّهُ مَا يَشَـآهُ وَيُـنَّتِتُ وَعِندَهُ وَأُمُّا لَكِنَبُ ۗ ۞ وَإِن مَّا نُوِيَنَّكَ يَعْضَ أَلَدِ مِ نَعِدُهُمُ وَ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أَلْبَكُنُ وَعَلَيْنَا أَيْحِسَابٌ ۞ أَوَ لَوْ يَرَوَاْ آنَّا نَالِحَ إِلَارُضَ نَنقُصُهَامِنَ اَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحَكُولًا مُعَقِّبَ لِحُكِّمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابُ ۞ وَقَدْ مَكَرَ أَلَذِينَ مِن فَبَلِهِمْ فَلِلهِ الْمُكُرُ جَمِيكًا يَعُلَوْ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعُلَوْ الْكَفِيرُ لِلْتَنْ عُقْبَيَ الدِّارِ ١ وَيَغُولُ الذِينَ كَفَرُواْ لَسَنَ مُرْسَلَاً قُلُ كَفِي بِاللَّهِ شَهِيدًا بَبِّنِ وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْهُ أَلْكِتَبِّ ٥

## الثمن الرابع من الحزب السادس و العشرون

مرأنتك إلتَّ حَمَاز الرَّحِيبِ أَكْرَرُ كِنَبُكُ آنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُغَيِّجَ أَلْنَاسَ مِنَ أَلظَّلُمَنِ إِلَى أَلنُّودِ بِإِذَنِ رَبِّهِ مُنَ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَيْنِ بِنِ الْمُعَمِيدِ ۞ اللَّهُ الذِ لَهُ, مَا فِي إِلسَّمَوْتِ وَمَا فِي إِلاَرْضِ وَوَيُلُّ لِلَّكِفِي بِنَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ إلذِينَ يَسُنَعِبُونَ أَكْتَيَوْةَ أَلدُّنْبِ عَلَى ٱلَاخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَّ اَوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ بَعِيدٌ ﴿ وَمَا أَرُسَلْنَا مِنِ رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ مِ لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنُ يَشَاءُ وَيَهَدِ ب مَنْ يَنْ أَهُ وَهُوَ أَلْعَنِ يزُ الْحَكِيثُم ۞ وَلَقَدَ آرُسَلُنَا مُوسِيٰ بِحَايَانِنَا أَنَ اَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ أَلظُّامُنتِ إِلَى أَلتُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيتَامِ اللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَا لِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبِّارِ شَكُورٌ ۗ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ اِذْ كُرُوواْ نِعْمَةَ أَلْلَهِ عَلَيْكُرُهِ إِذَ آنجِيْكُمُ مِّنَ - الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ أَلْعَذَابِ وَ يُذَ يِحُونَ أَبْنَا ۚ عَكُمْ وَيَسْتَعَيُّونَ لِسَاءً كُرُ ۗ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّةٌ مِّن رَّبِّكُو عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأْذَّنَ رَبُّكُو لَهِن شَكَرُتُ مَ لَأُزِيدَ تَكُورُ وَلَهِن كَفَرْتُمُ وَإِنَّ عَذَانِهِ لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسِيْ إِن تَكُفُرُوٓا أَنْتُمۡ وَمَن فِي إِلَارُضِ جَمِيعًا فَإِنَّ أَلَّهَ لَغَيِنَّ حَمِيكٌ ۞ اَلَةِ يَاتِكُمُ نَبَؤُا الذِينَ مِن فَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَ ثُمُنُودَ وَالذِينَ مِنَ بَعَدِهِمْ لَايَعَلَمُهُمُ وَ إِلَّا أَلَّكُ ۚ جَآءَ تُهُمُّ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوۤاْ أَيُدِيَهُمۡ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرُسِلْتُم بِرِء وَإِنَّا لَفِ شَلَكِ مِمَّا تَدُعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِبِبٌ ٥ قَالَتُ رُسُلُهُ مُرُة

قَالَتُ رُسُلُهُ مُهُ أَفِي إِللَّهِ شَكُّ فَاطِي إِللَّهَ مَلَوْتِ وَالْأَرْضِ يَدُعُوكُمُ لِيَغُفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُرُهِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى قَا لُوٓاْ إِنَ آنتُمُۥٓ إِلَّا بَشَـٰرٌ مِّنۡـٰـلُنَا تُرِيدُ وِنَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَاتُونَا بِسُلْطَين مُّبِينٌ ۞ قَالَتَ لَهُمُ رُسُلُهُمُو ۚ إِن تَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْلُكُمُ ۗ وَلَكِ نَ أَلَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَتَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّا نِيَكُم بِسُلُطَانِ اللَّهِ بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُومِنُونَ ۞ وَمَا لَنَ ۚ أَلَّا نَنُوَكُّلَ عَلَى أَلَّهِ وَقَدْ هَدِيْنَا شُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْ بِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَ اذَيْتُمُونَا وَعَلَى أَللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْكُنُوكِكُونَ ۗ ۞ وَقَالَ أَلَذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْتِرِجَنَّكُمْ رِمِّنَ آرْضِنَآ أُوِّ لَنَعُودُ نَ ٓ فِي مِلْتَيْنَ ۗ فَأُوْجِيۤ إِلَيْهِمۡ رَبُّهُمۡ لَئُهۡ لِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَنْسُرِكَنَتَّكُمُ ۖ ۚ أَلَا رْضَ مِنْ بَعَدِهِمٌّ ذَ الكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدٌ وَ ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا ۗ وَخَابَ كُلُّ جَبِّ إِ عَنِيدٍ ۞ مِّنْ وَّرَآبِهِ ، جَمَانَّمُ وَيُسْفِى مِن مَّآءِ صَدِيدِ ۞ يَتَجَرَّعُهُ, وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَ يَانِيهِ اللُّورْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ رَمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ١ مَّنَ لُ الذِينَ كَفَ رُواْ بِرَيِّهِ مُرَّةٍ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ إِشْتَدَّتُ بِهِ إلرِّيجُ مُنْ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَحَءٌ ذَالِكَ هُوَأَلضَّكُلُ الْبَعِيدُ ۞

## الثمن السادس من الحزب السادس و العشرون

أَلَمَ تَكَ أَنَّ أَلَّهَ خَلَقَ أَلْسَهَ مَوْتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَبَثَ أَ يُذُهِبُّكُورُ وَيَاتِ بِحَلِّقِ جَدِيدٌ ۞ وَمَاذَ اللَّهَ عَلَى أَللَّهِ بِعَزِيدٌ ۞ وَبَرَزُواْ لِلهِ جَمِيعًا فَقَالَ أَلضُّهَ عَفَآؤُاْ لِلذِينَ آسُتَكُبَرُوٓاْ إِنَّا كُتَّ لَكُو نَبَعًا فَهَلَ آنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ إِللَّهِ مِن شَخَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدِينَا أَللَّهُ لَمَدَيْنَا كُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَيْنَ ٱلْجَرْعُنَ آمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مِجَيْصٍ ۞ وَقَالَ أَلشَّ يُطَنُّ لَكَا قُضِيَ أَلَامُرُ إِنَّ أَلَّهَ وَعَدَكُرُ وَعَدَ أَكْحِقّ وَوَعَدِثُكُرُ فَأَخْلَفُتُكُرُ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم ِمِّن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْثُكُورُ فَا سُنَجَبُنُّهُ لِهِ فَكَ تَالُومُونِ وَلُومُوۤا أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّے كَفَرَتُ بِمَا أَشْرَكُتُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ أَلظَّالِمِينَ لَمُتُمْ عَذَابُ آلِيمٌ ١ وَأَدْخِلَ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جَنَّتِ تَجَيِّ مِن نَحَيِنِهَا أَلَا نُهَارُ خَالِدِينَ فِنهَا بِإِذِّنِ رَبِّهِمَ نَجِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَوْ ﴿ الْمَرْ تَرَكَيْنَ ضَرَبَ أَلِلَّهُ مَنَاكَ كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِثُ وَفَرُعُهَا فِي السَّمَاءِ ١ تُولِينَ ۚ أُكُلُّهَا كُلُّ حِينِ بِإِذْ نِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْامْنَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونٌ ۞ وَمَثَلُ كَالِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَنْتَجَرَةٍ خَبِينَةٍ الجُتُثُنَّتُ مِن فَوْقِ إِلْارْضِ مَالْهَا مِن قَبِرا رِّ ٥ يُثَيِّتُ أَنَّهُ ۚ أَلَدِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ أَلثَّابِتِ فِي أَنْحَيَوْةِ أَلدُّنْيِا وَفِي اللَّاخِدَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّلْمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا كىشكاء ك أَلَةَ تَسَرَ

أَلَّهُ ثَكَرَ إِلَى أَلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ أَلِنَّهِ كُفُّرًا وَأَحَلُواْ قُوْمَهُمْ دَارَ أَلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِيسَ أَلْقَرَارُ ٥ وَجَعَلُواْ لِلهِ أَنْدَادًا لِيَيْضِلُواْ عَن سَيِيلِهِ عَ قُلَ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُونِ إِلَى أَلْبِّ آرِ۞ قُل لِّعِبَادِي أَلْذِينَ ءَامَنُواْ يُقِبِمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا دَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَيْبَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَاتِيَ يَوُمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُكُ ۞ إِللَّهُ الذِے خَلَقَ أَلْسَمُونِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ أَلْتَمَاءَ مَآءَ فَأَخَرَجَ بِهِ مِنَ أَلنَّهَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُو الْفُلْكَ لِنَجْرِي فِي الْبَعْرِيا مُعْرِوهُ وَسَخَّرَ لَكُو الْانْهَدِّ وَسَخَّرَ لَكُوا الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآبِتِينٌ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْيُلَوَالنَّهَارُّ ١ وَءَ ابْنِكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۖ وَ إِن تَعُـُدُ وَاٰ نِعُـمَتَ أَلَّهِ لَا ثُحُصُوهَا ۚ إِنَّ أَلِانسَانَ لَظَلُومٌ كُفَّارُّ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ إَجْعَلُ هَاذَا أَلْبَلَدَءَ امِنَا وَاجْنُبُنِنِ وَبَنِيَّ أَنْ نَعَبُدَ أَلَاصُنَامٌ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلُنَ كَنِيرًا مِّنَ أَلنَّاسٍ فَتَن تَبِحَنِي فَإِنَّهُ. مِنِّج وَمَنْ عَصِالِهِ فَإِنَّكَ غَغُورٌ رَّحِيثُمُّ ۞ رَّبَّنَآ إِنِّي أَسَكَنتُ مِن ذُرِيَّنِ إِوَادٍ غَيْرِ ذِك زَرْعٍ عِن لَدَ بَيُتِكَ أَلْمُحَرَّمِّ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ فَاجُّعَلَ آفَ ۗ دَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ ثَهُوِتَ إِلَيْهِمُ وَارۡزُقُهُم مِّنَ أَلَّٰكَمَرَٰتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ ۞ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعَـُلَمُ مَا ثَخُفِي وَمَا نُعُـُلِنُ وَمَا يَخُفِيٰ عَلَى أَللَّهِ مِن سَنْتَءٍ فِي اللارْضِ وَلَافِي السَّمَآءَ ۞ اِنْحَةُ لِللهِ

اَنْكُورُ لِلهِ الذِ م وَهَبَ لِي عَلَى أَلْكِ بَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَنِّهِ لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ إِجْعَلْنِهِ مُقِيمَ أَلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّنِيٌّ رَبَّنَا وَتَقَابَلُ دُعَآءِه ۞رَبَّنَا آغَهِ رُلِّهِ وَلِوَ لِدَيَّ وَلِلَّهُ مِنِينَ يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسِبَنَّ أَللَّهَ غَلْفِلَّا عَمَّا يَعُمَلُ الظَّلَامُونَّ إِنَّ مَا يُؤَخِّ رُهُمُ مُ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ١ مُهَطِعِينَ مُقَنِعِ رُءُ وسِهِمَ لَا يَرُتَدُ إِلَيْهِمُ طَرَفُهُمْ وَأَفِيدَ تُهُمُ مُواكُّ ﴿ وَأَنذِ رِ إِلنَّاسَ يَوْمَ يَانِيهِ مُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الذِينَ ظَامُواْ رَبَّنَا أَخِيرَنَا إِلَىٰ أَجَلِ فَرَهِبِ نِجِبُ دَعُوَتُكَ وَنَتَّبِعِ إِلرُّسُلَ ۚ أَوَ لَدُ تَكُونُوٓا أَقَسَمْتُم مِّن قَبُلُ مَا لَكُم مِن زَوَالِّ ﴿ وَالَّهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِن الذينَ ظَامُوٓا أَنفُسَهُمُ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَ بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُو الْمَنَالُ ۞ وَقَدُ مَكُرُوا مَكُوهُمُّ وَعِندَ أَلْنَهِ مَكُرُهُمْ مَ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِلتَزُولَ مِنْهُ اَ بِجِبَالُ ۞ فَلَا نَحَسِبَنَّ أَلَّهَ مُخَلِفَ وَعَدِهِ م رُسُلَهُ وَ إِنَّ أَلَّهَ عَنِينٌ ذُو بَانِيْقَامِ ١ يَوْمَ ثُبَدَّ لُ الْارْضُ غَيْرَ أَلَارْضِ وَالسَّمَوَاثُ وَبَرَزُواْ لِلهِ الْوَرْجِدِ الْفَهِّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجْرِّمِينَ يَوْمَهِذِ مُّفَكِّرِ نِبْنَ فِي الْأَصْفَادِ ۞ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغَلِّشِيٰ وُجُوهَهُمُ أَلنَّارُ۞ لِيَجِينِيَ أَللَّهُ كُلَّ نَفُسٍ مَّا كُسَبَتِّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ أَنْحِسَابٌ ۞ هَاذَا بَلَغُ ۗ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِيه وَلِيَعْلَمُوٓا أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ ۗ وَاحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُوا ۚ اللَّا لَبَكِ ۗ أُلَيْرَ يَتِلْكَ